



في عَصْرِ الدَّوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ الْكُبْرَى النَّمْتَرَامِيَةِ الأَطْرَافِ . . وبالتَّحْديد في عَهْدِ الخَليفَةِ الْعَبَّاسِيِّ « عَضُدِ الدُّوْلَةِ » حَدَثَتْ هذهِ القَصَّةُ الطَّرِيفَةُ . .

فى ذَلِكَ الْعَصْرِ الْبَعِيدِ كَانَ النَّاسُ يُسَافِرُونَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى طُهُورِ الدَّوَابُ كَالْخَيْلِ والْحَمِيرِ والْبِغَالِ والجِّمَالِ. أَوْ يُسَافِرونَ فِي الْبَحْرِ عَلَى ظُهُورِ السَّفُنِ الشَّرَاعِيَّة ، فَلَمْ تَكُن السَّيَّارَاتُ يُسَافِرونَ فِي الْبَحْرِ عَلَى ظُهُورِ السَّفُنِ الشَّرَاعِيَّة ، فَلَمْ تَكُن السَّيَّارَاتُ



والقطارات والطَّائِرات والسُّفُنُ الَّتِي تَعْمَلُ بِمُحَرَّكَاتِ قَد اخْتُرِعَتْ بَعْدُ ..

وكَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ مَعَهُمْ أَمُوالَهُمْ مِنْ بَلد إِلَى بَلَد ، وكَانَتُ هَذهِ الأَمْوالُ عُرْضَةً للسَّرِقَة والضَّياع ، حَيْثُ لمْ تكُنْ هُنَاكَ بَنُوكٌ ، ولا مَصَارِفُ ليَحْفَظَ النَّاسُ فيهَا أَمْوالَهُمْ ، أوْ يُحَوِّلُوهَا إِلَى الْبَلد الَّذي يَقْصِدُونَهُ . .

وفي ذَلِكَ الْعَصْرِ الْبَعِيدِ ، قَرَّرَ رَجُلٌ خُرَاسَانِيِّ الْخُرُوجَ مِنْ بَلَده ، خُرَاسَانَ ، قاصدًا بَيْتَ اللَّه الْحَرَامَ في مَكَّةَ الْمُكرَّمَة ؛



لأداء فريضة الْحَجُ ، وزيارة قَبْرِ الرَّسُولِ عَلَيْ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوْرة .. ولَمَا كَانَتِ الأَمْوَالُ التي سَيَحْمِلُهَا الْخُرَاسَانِيُّ مَعَهُ أَمْوَالاً كَثِيرة وتَفُوق نَفَقات رِحْلَتِه إِلَى الأَرَاضِي الْحِجَازِيَّة ، فَقَدْ قَرَّرَ كَثِيرة وتَفُوق نَفَقات رِحْلَتِه إِلَى الأَرَاضِي الْحِجَازِيَّة ، فَقَدْ قَرَّرَ أَنْ يَشْتَرِي بَالأَمْوَالِ الزَّائِدَة عَنْ حَاجَتِه عِقْدًا مِنَ الْمَاسِ ، أَنْ يَشْتَرِي بَالأَمْوَالِ الزَّائِدَة عَنْ حَاجَتِه عِقْدًا مِنَ الْمَاسِ ، يَسْهُلُ عَلَيْه أَنْ يُخْفِيه بَيْنَ مَتَاعِه ، فَلا يَكُونُ عُرْضَة للضَياعِ أَو السَّرقة من اللَّصوص وقُطًاع الطَّرُق ..

اشْتَرَى الْخُرَاسَانِيُّ عِقْداً نَادِرًا مِنَ الْمَاسِ بِأَلْفِ دِينَارِ ذَهَبًا ، وأَلْفُ دينَار في ذَلكَ الْوَقْت مَبْلغٌ كَبِيرٌ جِدًّا ..

مَرُّ الْخُرَاسَانِيُّ فِي طَرِيقَهِ إِلَى الأَرَاضِي الْحِجَازِيَّة بِمَدينة بَغْدَادَ ، وهِي في ذَلِكَ الْوَقْتِ عَاصِمَةُ دُوْلَةِ الْخِلافَةِ ، ومَدينةً منْ أغْنَى مُدُن الْعَالَم ، وأَكْثَرها بَهَاءً وثَرَاءً . .

وهُنَاكَ تَهَيَّا للسَّفَرِ مَعَ قَافِلَة مِنَ الْحُجَّاجِ ، لَكِنَّ النَّاسَ حَدَّرُوه مِنْ حَمْلِ هَذَا الْعَقْد الشَّمِينِ مَعَهُ ، خَشْية سَرِقتِه مِنْ قُطَّاعَ الطُّرِق الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِالْقَوَافِلِ فِي الصَّحْرَاء ، ويسْطُونَ عَلَى الطُّرق الَّذِينَ يَتَربَّصُونَ بِالْقَوَافِلِ فِي الصَحْرَاء ، ويسْطُونَ عَلَى الأَمْوَالِ وَالْمَمْتَلَكَات ، فَحَزِنَ الْخُراسَانِيُّ حُزِّنَا شَدِيدًا ، ونَدَمَ الأَمْوَالِ وَالْمَمْتَلَكَات ، فَحَزِنَ الْخُراسَانِيُّ حُزِّنَا شَدِيدًا ، ونَدَمَ عَلَى تَسَرَّعِه فِي شِراء ذَلِكَ الْعِقْد الشَّمِين مِنَ الْمَاسِ ، وكَادَ يُلْعَى رَحْلتَهُ لِلْحَجُ ويَعُودُ إلَى بَلَدِهِ ، لَوْلا أَنُ وَاتَتْهُ فِكُرَةٌ ، وهِي أَنْ يُلْعِي رَحْلتَهُ لِلْحَجُ ويَعُودُ إلَى بَلَدِهِ ، لَوْلا أَنْ وَاتَتْهُ فِكُرَةٌ ، وهِي أَنْ

يَتْرُكَ الْعِقْدَ الشَّمِينَ أَمَانَةً لَدَى أَحَد تُجَّارِ بَغْدَادَ الْمُتَّصِفِينَ بالأَمَانَةِ، حَتَّى يَعُودَ مِنَ الأَراضِي الْحِجَازِيَّةِ فَيَسْتَرِدَّهُ، عَائِدًا بِهِ إلَى خُرَاسَانَ . .

وفي ذَلِكَ الْوقْتِ مِنَ الزَّمَنِ ، كَانَ النَّاسُ يُودِعُونَ أَمَانَاتِهِمْ لَدَى النَّاسُ يُودِعُونَ أَمَانَاتِهِمْ لَدَى النَّصَفِينَ بِالأَمَانَة ، ثُمَّ يَعُودُونَ ويَسْتردُونَهَا ، في أَيُ وَقْتِ شَاءُوا ..



سَأَلَ الْخُراسَانِيُّ عَن رَجُلِ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ يَتَصِفُ بِالأَمَانَةِ ، فَدَلَهُ النَّاسُ عَلَى عَطَّارِ مَشْهُورِ بِالأَمَانَةِ فِي سُوقِ بَغْدَادَ ، ويُدْعَى فَدَلَهُ النَّاسُ عَلَى عَطَّارِ مَشْهُورِ بِالأَمَانَةِ فِي سُوقِ بَغْدَادَ ، ويُدْعَى التَّاجِرَ ( فَحْرَ الدِّينِ ) فَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ حَامِلاً عِقْدَهُ الثَّمِينَ ، وقَدْ لَقُهُ في قَطْعَة حَرير خَضْراء . .

كَانَ التَّاجِرُ فَخْرُ الدِّينِ جَالِسًا فِي حَانُوتِ عِطَّارَتِهِ، فَأَلقَى الْحُرَاسانِيُّ عَلَيْه السَّلامَ . . ثمَّ قَالَ :

ـ سَمعتُ الكَثيرَ عَنْ نَزَاهتك وأمانتك وصدقك . . .

فقالَ الْعَطَّارُ في تَواضع :

-هذا من فضل الله ، فالأمانة والصّدق هُمَا أَهَم صِفَتَيْنِ يَجِبُ أَنْ يَتَحلّى بهما التّاجر . .

وأضاف الْخُراسانيُّ قَائلاً ، وقَد اسْتُو ثُقَ من أَمَانَته :

- لهـ ذَا جِئْتُ أَسْتَوْدِعُكَ هذه الأَمَانَة ، حَتَّى أَعُودَ مِنْ أَدَاءِ مَنَاسِكَ الْحَجِّ . .

فَنَظَر إِليه العَطَّارُ ، قَائلاً :

ما الأمانةُ الَّتِي تُودُّ تُركَّهَا عندى ؟!

فَفَتَحَ الْحُرَاسَانِيُّ اللَّفَافَةَ الحَرِيرِيَّةَ ، وأَخْرَجَ مِنْهَا عِقْدَهُ الثَّمِينَ ، قَائِلاً :

ـ هذا العقد ..

و نَظَرَ العَطَّارُ إِلَى الْعِقْدِ ، مُتَأَمَّلاً إِيَّاهُ فِي انْبِهَارِ . . ثُمَّ قَالَ : - عَقْدٌ ثَمِينٌ مِنَ الْمَاسِ الْحُرِّ . . لَمْ أَرَ فِي حَيَاتِي عَقَدًا بِهَذِهِ الرَّوْعَةِ . . فقالَ الْخُراسَانِيُّ :

لقد خَشِيتُ عَلَيْهِ مِنَ السَّرِقَةِ أَوِ الضَّيَاعِ فِي الطَّرِيقِ ، ولهذَا جِئْتُكَ به ؛ لتَحْفظه لي حَتَّى أعُود ..

فَتَبَسُّمَ العَطَّارُ قَائلاً:

- حُجٌّ مَبْرُورٌ وَذَنْبٌ مَغْفُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يِا أَخِي . . اذْهَبْ سَالَمًا ،



وَعُدْ سَالِمًا ، ولا تخش عَلَى عِقْدِكَ شَيْئًا ، فَهُو فِي الْحِفْظِ وَالصَّوْن ، وتَسْتَطيعُ أَنْ تَسْتردَّهُ فِي أَيِّ وقْتِ تَشَاءُ ..

فَشَكَرَهُ الْخُرَاسَانِيُّ ، واسْتَأْذَنَ فِي الانْصِرافِ ، حتَّى يَلْحَقَ بالقَافلَة الْمُسَافرَة إلى مَكَّةَ الْمُكرَّمَة لأَدَاء فَريضَة الْحَجِّ . .

أمًّا الْعَطَّارُ الْمُتَّصِفُ بالأَمَانة ، فقَدْ أَخَذَ يُقَلِّبُ الْعِقْدَ بِيْنَ يَدَيهِ ، ويَنْظُرُ إِلَيْه بِإعْجَابِ ، وهُو يَقُولُ لنَفْسه :

ـ هذا عقْدٌ نَادرٌ ولا يُوجَدُ في سُوق بَغْدَادَ كُلُّهَا عَقْدٌ مِثْلُهُ . .

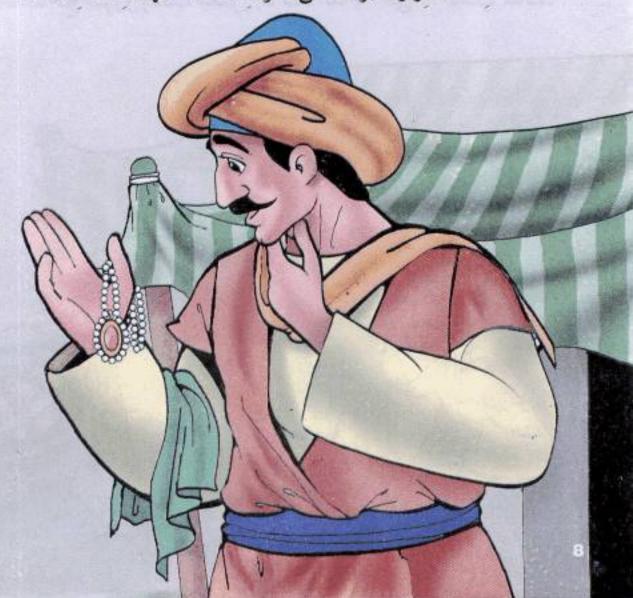

لَوْ أَنَّنِي أَمْتَلِكُ عَقْدًا مِثْلَهُ ؟!

ثُمَّ لَفَّ الْعَطَّارُ الْعَقْدَ في لفَافته ، ووضَعَهُ مَعَ بَقيَّةِ الأَمَانَات .. مَضَتْ أَيَّامٌ وأَسَابِيعُ وشُهُورٌ ، والْعَقْدُ الشَّمِينُ مُودَعٌ في خَزَانَة الْعَطَّارِ ، الَّذي وَسُوسَ لَهُ الشَّيْطَانُ بِخِيَانَةِ الأَمَانَةِ والاستيلاءِ على الْعَقْد ، وَظَلَّ يُوسُوسُ لَهُ الشَّيْطَانُ بِخِيَانَةِ الأَمَانَةِ والاستيلاءِ على الْعَقْد ، وَظَلَّ يُوسُوسُ لَهُ لَيْلَ نَهَار ، حَتَّى ضَعَفَتْ نَفْسَهُ وتَاقَ إلى خَيَانَةِ الأَمَانَة ، والاستيلاء عَلَى الْعقد ...



و ذَاتَ يَوْم عَادَ الْخُراسَانِيُّ مِنَ الْحَجِّ ، فَتَوجَّهَ إِلَى حَانُوتِ الْعَطَّارِ فَخْرِ الدِّينِ ، فألقَى عَلَيهِ السَّلاَم . . ثُم تَقَدَّمَ مِنْهُ مُصَافِحًا في حَرَارة ، وقالَ لَهُ :

- أَيُها الْعَطَّارُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ ، لَمْ أَجِدْ مَا أَعَبَّرُ لَكَ بِهِ عَنْ مَدَى شُكَّرِى وَتَقَّديرى لأَمَانَتِكَ ، سوى هَذِهِ الهَدِيَّةِ المُتُواضِعةِ ، وأرْجُو أَنْ تَقْبَلَهَا منى . .

وقدُم له عباءة من الصُوف .. وبرغم أنَّ الْعَطَّارَ فَخْرَ الدِّينِ قَدْ تَعَرَّفَهُ مُنْدُ الْوَهْلَةِ الأُولَى ، إِلاَّ أَنَّهُ تَظَاهَرَ بِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ لَهُ ، وقَالَ : - أَقْبَلُهَا مِنْكَ بِأَيَّةٍ مُنَاسَبَة ، وأَنَا لَمْ يَسْبِقَ لَى مَعْرِفَتُكَ ، أو التَّعَامُلُ مَعَكَ؟!

فقَالَ الْخُراسَانِيُّ مُعَرِّفًا نَفْسَهُ :

ـ أنَّا صَاحِبُ الْعَقَد . .

فقال العطَّارُ:

-أيّ عقد ؟!

فَقَالَ الْخُراسَانِيُّ مُذِّكِّرًا إِيَّاهُ :

- الْعِقْدُ الْمَاسِيُّ ، الَّذِي أُوْدَعْتُهُ أَمَانَةُ لَدَيْكُ ، حَتَّى أَعُودَ مِنْ أَدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ . . لَقَدْ عُدْتُ لأَسْتَرِدَّهُ . . فَقَالَ الْعَطَّارُ مُتَهَكِّمًا :

- أَنَّا لا أعرِفُكَ ، ولا أَفْهَمُ عَنْ أَيَّ شَيْءٍ تَتَحَدَّتُ ؟!

فَقَالَ الْخُرَاسَانِيُّ :

- الْعَقْدُ الَّذِي كَانَ مَلْفُوفًا فِي قُمَاشَة خَضْراء َ . . تَذَكَّر ْ يَا أَخِي فَهِذَا الْعَقْدُ كُلُ مَا تَبَقَّى لِي مِنْ مَالٍ ، وأَنَّا أُرِيدُ الْعَوْدَةَ إِلَى بَلَدى . . فَهِذَا الْعَقْدُ كُلُ مَا تَبَقَّى لِي مِنْ مَالٍ ، وأَنَّا أُرِيدُ الْعَوْدَةَ إِلَى بَلَدى . . وظلَ الْحُراسَانِيُ الْمُسْكِينُ يُذَكِّرُ الْعَطَّارَ ، لَكِنَّ الْعَطَّارَ ظَلَّ عَلَى إِنْكَارِه حَتَّى صَاحٍ مُهَدَّدًا :



- جئتنى بهديَّة تافهة ؛ لِتدَّعِى عَلَى بعقْد ثَمِين أَيُّها اللَّصُّ الْمُخَادعُ . . اغْرُبْ عَنْ وَجُهى، وإلاَّ حَطَّمتُ رَأْسَكَ . .

وَتَجِمَّعَ بَعْضُ التَّجَّارِ مِن أَعْجَابِ الْحَوَانِيتِ في سُوقِ بَغْدَادَ لفَضً الْمُشَاجَرَة بَيْنَهُما وَمَعْرِفة ما حَدَثَ ، فَقَالَ الْعَطَّارُ :

دلك اللّصُ اللّمُخَادِعُ يَدُّعي أَنَّهُ أَعْطَانِي عِقْدًا ثَمِينًا لأَحْفظَهُ لَهُ عَلَى سَبِيلِ الأَمَانَة ، وجَاءَ ليَسْتَرِدَّهُ ..

وشرَحَ لَهُمُ الْخُرَاسَانِيُّ الْمسْكِينُ قِصَّةَ الْعِقْدِ مِنَ الْبِدَايَةِ إِلَى النَّهَايَةِ ، لَكِنَّ أَحَدًا لَمْ يُصَدُقَّهُ . . فالجميعُ يَعْرِفُونَ أَنَّ العَطَّارَ النَّهايَةِ ، لَكِنَّ أَحَدًا لَمْ يُصَدُقُهُ . . فالجميعُ يَعْرِفُونَ أَنَّ العَطَّارَ مَوصُوفٌ بالصَّدِقِ والأَمَانَةِ ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَطْمَعَ فَى أَيُّ شَيْء ، مَوصُوفٌ بالصَّدِقِ والأَمَانَةِ ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَطْمَعَ فَى أَيْ شَيْء ، وَلا يُمْكِنُ أَنْ يَطْمَعَ فَى أَيْ شَيْء ، وَلا يُمْكِنُ أَنْ يَطْمَعُ فَى أَيْ شَيْء ، وَلا يُمْكِنُ أَنْ يَطْمَعُ فَى أَيْ شَيْطَانَ قَدْ حَتَى لوْ كَانَ عِقَدًا مِنَ الْمَاسِ، وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ وَسُوسَ لَهُ بالاسْتيلاءِ عَلَى الْعَقَد . .

وتعاون الْجَمِيعُ عَلَى طَرْدِ الْخُراسَانِيُّ الْمَسْكِينَ ، حَتَّى لاَ يُشُوهُ بِصِيَاحِهِ سُمْعَةَ الْعَطَّارِ الْمَشْهُورِ بِالأَمَانَةَ ، فَجلَسَ الْمُصْحُينُ فَى رُكُن خَارِجَ السُّوق ، وأَخَذَ يَبْكِي حَظَّهُ التَّعِسَ الَّذِي الْمَسْكِينُ فَى رُكُن خَارِجَ السُّوق ، وأَخَذَ يَبْكِي حَظَّهُ التَّعِسَ الَّذِي الْمَسْكِينُ فَى رُكُن خَارِجَ السُّوق ، وأَخَذَ يَبْكِي حَظَّهُ التَّعِسَ الَّذِي أَوْقَعَهُ فِي ذَلِكَ العَطَّارِ . . ورَاحَ يُفكِّرُ فَى طَرِيقَة يحْصُلُ بِهَا عَلَى نُقُودٍ لِيعُودَ بِهَا إلى بَلدِهِ ، بَعْدَ أَنْ طَرَدَهُ العَطَّارُ عِدَّةَ مَرَّاتٍ ، ويَتَسَ مِنْ إِعَادة الْعَقَد . .

وبينما هُوَ عَلَى هَذه الْحَالِ ، أَشْفَقَ عَلَيه بَعضُ النَّاسِ وسَأَلُوهُ

عَنْ سَبَبِ حُزْنِهِ وِبُكَائِهِ ، فَقَصَّ عَلَيْهِمُ الْخُراسَانِيُّ قِصَّتهُ ، فَنَصَحَهُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَتوجُهُ إلى قَصْرِ الْخَلِيفَةِ عَضُدِ الدُّولَةِ ، الَّذِي الشَّهُورَ بِذَكَائِهِ ، وإقراره الْعَدْلَ بِيْنَ النَّاسِ ، فَهُو الوَحيدُ في هَذهِ الْمَدينَةِ الذي يَسْتطيعُ حلَّ عُمُوضِ اللَّعْزِ ، وإعَادَةَ الْعَقْدِ إلَيْهِ . . توجَّهُ الْخُراسَانِيُ إلى قَصْر الخُلافَة في بَعْدَادَ ، مُحَاوِلاً تَوجَّهُ الْخُراسَانِيُ إلى قَصْر الخُلافَة في بَعْدَادَ ، مُحَاوِلاً



الدَّخُولَ لَمُقَابِلَةِ عَضُدِ الدُّولَةِ ، أَكْشَرَ مِنْ مَرَة ، لَكَنَّ الْحُرُّاسَ في كُلِّ مَرَّة كَانُوا يَدْفَعُونَهُ بَعِيدًا ، ويَمْنَعُونَهُ مِنْ دُخُولِ القَصْر . . كُلِّ مَرَّة كَانُوا يَدْفَعُونَهُ بَعِيدًا ، ويَمْنَعُونَهُ مِنْ دُخُولِ القَصْر . . وفي النَّهاية كَتَب الْخُراسَانِيُّ قَصَّتَهُ مَعَ الْعَطَّارِ في رُقْعَة وقَدَّمَها لوئيسِ الْحُراس ، مُتَوسِّلاً إليه أَنْ يُقَدِّمَها للْخَليفة . .

قَرأَ الْخَليفةُ عَضُد الدُّولة قصَّة الْخُراساني مع العَطَّار ، الَّذي





فقال عضد الدُّولَة :

- هلْ يُوجَدُ شُهُودٌ يَشْهَدُونَ أَنَّكَ سَلَّمْتَهُ الْعَقْدَ ؟!

فَقَالَ الْخُراسَانيُّ :

- لا . . ولكنَّنِي أُقسِمُ إِنَّنِي سَلَّمْتُهُ الْعِقْدَ عَلَى سَبِيلِ الأَمَانةِ . . فقالَ عَضُدُ الدَّوْلَة :

- سَأْرَى مَن الصَّادقُ منْكُمَا وَمَن الْكَاذِبُ . .

فقَال الْخُراسَانيُّ :

- وَفَّقَ اللَّهُ الْحَليفَةَ لإظْهَارِ الْحَقِّ . .

فقال عضد الدُّولَة :

- اذْهَبْ غَدًا إِلَى حَانُوتِ الْعطَّارِ فَخْرِ الدِّينِ ، واجْلِسْ أَمَامَهُ . .

فَقَالَ الْخُراسَاني :

- سَيَنْهِرُني ويَطْرُدُنِي ، كَمَا طَردنِي مِنْ قَبْلُ . .

فقَالَ عَضُدُ الدُّولَة :

-إِذَا طَرِدَكَ ، فَاحْرِصْ عَلَى أَنْ تَجْلِسَ فِي الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ خَانُوتِه ، وَوَاظِبْ عَلَى الْجُلُوسِ هُنَاكَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَالِيةً ، فَإِنْ أَعَادَ إِلَيْكَ الْعَقَدَ ، فَتَعَالَ وأَخْبِرْني بِمَا حَدَثَ . .

فقَالَ الْخُراسَانِيُّ :

- فإذا لَمْ يُعْطني الْعَقْدُ ؟!



- في اليوم الرَّابِع سُوف أَمُرُ عَلَيْكَ في مَوكِبِي ، وأُلْقِي عَلَيْكَ السَّلاَمُ ، فإيَّاكُ أَنْ تَنْهَض لي ..

فَقَالَ الْخُراسَانِيُّ مُستنُّكُرًا:

كَيْفَ لا أَنَّهِضُ احْتِرامًا لَكَ ، وأَنْتَ خَلِيفَةُ الْمُسْلَمِينَ ، ولَيْسَ في الدُّوْلَة كُلِّهَا مَنْ هُوَ أَرْفَعُ مَكَانًا مِنْكَ ؟!



## فَقَالَ الْخَليفَةُ:

- نَفَدْ مَا أَقُولُ لَكَ . إِيَّاكَ أَنْ تَنْهَضَ لِي ، ولَكِنْ رُدَّ عَلَى السَّلامَ ، وأَجِبْنِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ وأَنْتَ جَالِسٌ فِي مَكَانِكَ . . وَبَعْدَ انْصِرافِي عُدْ إِلَى الْعَطَّارِ واطَلَبْ مِنهُ عِقْدَكَ مَرُّةً أُخْرى . . ثمَّ تَعَالَ إِلَى هُنا وأُخْبِرْنِي بِما حَدَثَ . .





ولكِنَّ العطَّارَ لمَّ يَرقَّ قَلْبُهُ لَهُ ، أوْ يُشْفِقْ عَلَيهِ ، فَيُعِيدَ إِليهِ عَقْدَهُ ، حتَّى يَعُودَ إِلَى بَلَده . .

وقَدْ وَاطَبَ الْخُراسَانِيُّ علَى ذَلكَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَاليَة..

وفى اليوم الرَّابِع ، سَمِع النَّاسُ فِى السَّوقِ صِيَاحًا وضُوضَاءً وجَلَبَةً . . وسَرْعَانَ مَا ظَهَرَ الْعَسْكُرُ والْحُرَّاسُ ، وهُمْ يوسَّعونَ الطَّربِقَ لَمُرُورِ الْخَلِيفَة عَضُدِ الدُّولَةِ فِى مَوْكِبِهِ الْفَخْمِ يُحيطُ بِهِ الوُزَرَاءُ وَكَبَارُ رَجَالَ الدَّولَة . .

اسْتَمَرَ مَوْكِبُ عَضُد الدَّوْلَةِ في سَيْرِهِ دَاخِلَ السُّوق ، والتَّجَّارُ يَخْرُجُونَ مِنْ حَوَانِيتِهِم احْترامًا له ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى حَانُوتِ العَطَّارِ ، فَلَمَحَ الْخُراسَانِيَ جَالسًا في الجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ ، فَتَوَجَّهُ إلَيْه مُرَحِبًا به :

- مَنْ أَرى ؟! صَديقى أبا خَالد الْخُراسَانِيَّ ؟! كَيْفَ حَالُكَ يَا أَخِي ؟!

فَلَمْ يَتَحَرُّكِ الْخُراسَانِيِّ مِنْ مَكَانِهِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ قَائِلاً :

\_أحْمَدُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ حَالٍ . .

- فقال عضد الدولة :

- أَنَا عَاتِبٌ عَلَيْكَ يَا أَبا خَالِد . . كَيْفَ تَأْتِي بَلَدَنَا بَغْدَادَ ولا تُفَكِّرُ في زِيَارَتِي والنُّزُولِ عَلَيَّ ضَيْفًا في قَصْرِي ، كَمَا

كَانَ يَحْدُثُ مِنْ قَبْلُ ؟!

فَقَالَ الْخُراسَانِيُّ :

- مَنَعَنِى مِنْ زِيَارِتِكَ بَعْضُ الْمَشَاغِلِ في بَغْدَادُ . . عِنْدُمَا أُنْتهِي مِنْهُا سَوْفَ أَمُرُ عَلَيْكَ . .

فَقَالَ عَضُدُ الدُّولَة :

-أنا فِي انْتِظارِكَ يا أُخِي ، فَلاَ تَتَأَخُّرْ عَلَى ً . .

فَقَالَ الْخُراسَانِيُّ :

-إِنْ شَاءَ اللَّه ..



وابْتَعَدَ الْخَلِيفَةُ في مَوْكِبِه ، وكَانَ الْعَطَّارُ فَخْرُ الدِّينِ يُراقِبُ مَا يَحْدُثُ ، ويَسْتَمعُ إلى مَا دَارَ بَيْنَ الْخَلِيفَةِ عَضُدِ الدُّوْلَةِ والْخُراسَانيُ في رُعْبِ ..

فَلمَّا رَأَى الْخَلِيفَةَ يَنْصَرِفُ اقْتَرَبَ مِنَ الْخُراسَانِيُّ وخَاطَبهُ في احْترام قَائلاً:

ـ من فَضَّلكَ يَا أَخَى . .

فَنَظَر إِلَيْهِ الْخُراسَانِيُّ مُتَعجِّبًا ، وَقَالَ :

- نعَمْ أيُّها العَطَّارُ ..

فقال العطار :

دَكُرْنِي مَرُّةً أُخْرَى بِالْعِقْدِ الَّذِي أَوْدَعْتَهُ عِنْدِي ، فإِنَّ ذَاكِرَتِي صَعَيْفَةٌ ، ومُنْذُ طَالَبْتَنِي بِهِ وأَنَا أُحَاوِلُ أَنْ أَتَذَكَّرَ أَيْنَ وَضَعْتُهُ ، لَكَنَّ ذَاكَرَتِي تَأْبَى إِلاَّ أَنْ تَخْذُلَنِي . . .

وأعَادَ العَطَّارُ الْعِقَّدَ التَّمِينَ لِلْخُرَاسَانِيِّ ، فَذَهَبَ بِهِ فِي الْحَالِ إلى الْخَليفَة عَضُد الدَّوِلَة ، الَّذِي نَظَرَ إِلَيْهِ قَائِلاً :

- هَا قَدْ عَادَ إِلينكَ عِقْدُكَ الشَّمِينُ أَيُّها الْخُرَاسَانِيُّ . .

فَقَالَ الْخُراسَانِيُّ فِي تَأْدُّبِ:

- الْفَضْلُ لِلَّهِ الَّذِي أَلْهُمَكَ هَذَهِ الخَيلَةَ الذَّكِيَّةَ ، وإِلاَّ ضَاعَ عَقْدِي ولمَّ أَسْتَطعِ اسْترْدَادَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَطَّارِ الَّذِي خَانَ الأَمَانَةَ . . . فَقَالَ عَضُدُ الدُّولِة :

- خُذْ عِقْدَكَ وَعُدْ إلى بَلَدِكَ سَالِمًا . . أَمَّا ذَلكَ الْعَطَّارُ ، الَّذي التُعَمَّ وَعُدْ إلى بَلَدِكَ سَالِمًا . . أَمَّا ذَلكَ الْعَطَّارُ ، الَّذي التُعمَنُ فَخَانَ ، فَسَوْف يَكُونُ لِي مَعَهُ شَأْنٌ آخرُ . . وأَمَر الْخَليفَةُ



عَضُدُ الدُّولَةِ رئيسَ الْحُرَّاسِ أَنْ يَتَجِهَ إِلَى سُوقَ بَغْدَادَ ، وأَنْ يَقَطَعَ يَدَ العَطَّارِ الْخَائِنِ لِلأَمَانَةِ ؛ لِيَكُونَ عِبْرَةً لِنْ تُسَوِّلُ لَهُ نَفْسُهُ خِيانَةَ الأَمَانَة مَرَّةً أُخْرَى ..

وهَكَذَا عَادَ الْعِقْدُ الثَّمِينُ لِصَاحِبِهِ الْخُراسانِيُّ ، بِفَضْلِ حِيلَةِ وذَكَاءِ الْخَلِيفَةِ عَضُدِ الدُّولَةِ ، وإصْرارِهِ عَلَى إِقْرارِ الْحَقَّ والْعَدْل بَيْنَ النَّاس ...

( تَمُّتْ )

رقم الإيداع: ١١٥٦٢ / ٢٠٠٢

الترقيم الدولي: ٧ - ٧٩٦ - ٢٦٦ - ١٧٧